## البِطَاقَةُ (72): شُيُورَا لَا لِكِنْ

- 1 آيَاتُهَا: ثَمَانٍ وَعِشْرُونَ (28).
- معنى اسْمِها: (الْجِنُّ): كَالْإِنْسِ خَلَقَهُمُ اللهُ لِعِبَادَتِهِ، وَأَصْلُ خَلْقَهُمْ مِنْ نَارِ، كَمَا أَنَّ أَصْلَ خَلْقِ
  الْإِنْسِ مِنْ تُرَابٍ.
- 3 سَبَبُ تَسْمِيَتِها؛ لِأَنَّ السُّورَةَ كُلُّهَا تَتَحَدَّثُ عَنْ خَلْقِ (الْجِنِّ) وَأَعْمَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ، فَسُمِّيَتْ بِهِمْ.
  - 4 أَسْ مَاؤُها: اشتُهِرَتْ بِسُورَةِ (الْجِنِّ)، وتُسَمَّى سُورَةَ: ﴿ قُلُ أُوحِى ﴾.
- 5 مَقْصِدُها الْعَامُ ، بَيَانُ حَقِيقَةِ إِيمَانِ الْجِنِّ وَأَحْوَ الِهِمْ وَحُدُودُ قُدُرَاتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا.
- 6 سَبَبُ نُـزُولِهَا: سُورَةُ مَكِّيَّةُ، وَقَدِ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصلِّي مَعَ أَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللهِ الَّذِي حَالَ بَينَكُمْ وَبَينَ خَبَرِ السَّمَاءِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلى قَومِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ الآيَاتِ. (رَوَاهُ البُخَارِيِّ وَمُسْلِم)
- 7 فَ ضُـــلُها: لَمْ يَصِحَّ حَدِيثٌ أَو أَثَرٌ خَاصٌ فِي فَضْلِ السُّورَة سِوَى أَنَّهَا مِنْ طِوَالِ المُفَصَّل.
- 8 مُنَاسَبَاتُها: 1. مُنَاسَبَةُ أَوَّلِ سُورَةِ (الْجِنِّ) بِآخِرِهَا: الحَدِيثُ عَنْ كَونِ الْجِنِّ مِنْ عُلُومِ الْغَيبِ، فَقَالَ فِي فَاتِحَتِهَا: ﴿ قُلُ أُوحِى إِلَىٰٓ أَنَهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ ... (١) ﴾، وَقَالَ فِي أَوَاخِرِهَا: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ آحَدًا (١) ﴾.
  - 2. مُنَاسَبَةُ سُورَةِ (الْجِنِّ) لِمَا قَبلَهَا مِنْ سُورَةِ (نُوحِ عَلَيْهِ السَّلامُ ):

بَيَّنَتْ قِصَّةُ (نُوحٌ عَيَهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنَ الْإِنْسِ، وَبَيَّنَتْ سُورَةُ اللَّجِنِّ) أَنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْجِنِّ هُوَ مَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ عَيْكِيْ، فَدَلَّ عَلَى فَضْلِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَةً.